فيا أيها الأخوة في الله, إن أعداء الإسلام منذ بزوغ شمسه وظهـوره، وانتشار ضيائه وجماله وسنائه، وهيمنته على الأديـان كلها إبـان ظهـوره ووقت بزوغه, ما فتؤوا يكيدون الإسلام وأهله، ويتربصون بهم الدوائر ☀ وَدُّواْ لَوْ ِتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء﴾ [النساء:89].

وإن أعداء الإسلام سُلكوا مُسَالك شتى لضرب الإسلام وعرقلة انتشاره وظهوره, ولكن لعمر الله من يرد السيل إذا هـدر؟ أم لعمر الله من يرد على الله القدر؟

جَرَب هؤلًاء الأعداء أَبواباً كثيرة ومسالك خطيرة في تشـويه الإسـلام,

وتقويض حصونه من الداخل

لكن ـ أيها الإخوة ـ ليس العجيب أنهم يخططون لضرب الإسلام وشل حركتـه، ولكن العجب العجـاب أن تنطلي دعـواتهم ودعـايتهم وكلامهم المعسـول المسـموم على السـذج والبسـطاء من أبنـاء المسـلمين، فيصبحون من أنصار هذه الدعوة ومن الداعين إليهـا، والمنـافحين عنهـا، والناشدين لأمرها من حيث شاءوا أو لا يشاءون.

ً أيها الأُخوة الأحبة, ولقد تمكن أعداء الإسلّام من هز كيـان هـذه الأمة وزعزعة حصـونها وأن ينفـذوا مخططًا مجرمـاً لتـدمير الأمة الإسـلامية،

وذلك من خلال بابين خطيرين:

ألا وهما بـاب العقيـدة وبـاب الأسـرة وإن شـئت فقل بـاب المـرأة

المسلمة.

أما البـاب الأول, فقد اسـتطاع الأعـداء أن ينشـئوا مـذاهب منحرفة وعقائد باطلة ويدسوها في أصل ديننا، حتى أفسدت عقائد الكثيرين من أبناء المسـلمين فـافترقوا فرقـاً، وصـاروا شـيعًا وأحزابًا يكفر بعضـهم بعضًا، ويضرب بعضهم رقـاب بعض، وسـلط هـؤلاء الأعـداءُ على نصـوص الوحيين التأويلاتِ الباطلة حتى فسد الدين فسـادًا, لـولا أن الله سـبحانه تكفل بحفظه وأقـام له حرسًـا ووكّلهم بحمايته من تأويل الجـاهلين وانتحال المبطلين, لجرى عليه ما جرى على الأديان السـالفة, ولكن الله برحمته وعنايته بهـذه الأمة يبعث لها عند دروس الشُّـنَّة وظهـور البدعة من يجدد دينها، ولا يزال الله يغرس في دينه غرسًا يسـتعملهم فيه علمًا وعملاً.

وإن الكلام عن هذا الباب وما دسّ فيه الملحدون وأذنـابهم من الشـبه والتشبيه والضلالات والجهالات يطول جدًا، فسنرجئه إلى خطبة أخرى.

ولكن مقصودنا هو الباب الثاني، الذي نفذ إليه اعداء الملــة، واصـبحوا لا يأتون بضلالة إلا فعل الناس أكبر منها, ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أَلا ُوهُو تدميرُ الأسـرة، وذلَّك من خلَّال ركنها الـركين، وجُانبها القـوي المتين، ألا وهو المرأة، والواقع أكـبر شـاهد يمكن الاسـتدلال به على ما نقول.

كذبوا في ذلك، وافتروا على دين الله.

فلم يوجد ولن يوجد دين أكرم المرأة واحترمها وأعلى شأنها, كما في شريعة محمد ﷺ. في الإسلام هي تلك المخلوقة التي أكرمها الله بهذا الدين، وحفظها بهذه الرسالة، وشرفها بهذه الشريعة الغراء، إنها في أعلى مقامات التكريم, أمّاً كانت أو بنتاً أو زوجة أو امرأةً من سائر أفراد المجتمع.

فهي إن كانت أمًّا فقد قرن الله حقها بحقه فقـال: ﴿وَقَصَـىٰ رَبُّكَ أَلاَّ نَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّـٰهُ وَبِ۩لْوٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰناً ﴾ [الإسـراء: 23]. وأي تكـريم أعظم من أن يُقرن الله حقها بحقه!

وهي وإن كـــــانت بنتــــاً، فحقها كحق أخيها في المعاملة الرحيمة والعطف الأبــوي، تحقيقــاً لمبــدأ العدالــة. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَــأُمُرُ بِ الْعَــدْلِ والعطف الأبــوي، تحقيقــاً لمبــدأ العدالــة. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَــأُمُرُ بِ الْعَــدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾ [النحل:90].

وفي حَديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسـول الله ﷺ: ((اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعـدلوا بين أبنـائكم)) [1] متفق عليه.

ولولا أن العدل فريضة لازمة وأمر محكم، لكان النساء أحقَّ بالتفضيل والتكريم من الأبناء، وذلك فيما رواه ابن عباس مرفوعًا: ((سـووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحـدًا لفضلت النساء))2[2] أخرجه البيهقي في سننه.

ولقد شنّع القرآن على أناس أصحاب عقائد منحرفة، الـذين يبغضـون الأنثى ويستِنكفون عنها عند ولادتهـا، فقـال تعـالى: ﴿وَإِذَا بُشّـرَ أَحَـدُهُمْ بِ الْاُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ ﴾ [النحل:58].

ُ ولقد أثر هذا الأدب العظيم من الفرح بالبنت كما يفرح بالولد أو أشد على أدباء الإسلام, حتى كتبوا فيه صيغ التهنئة المشهورة، حيث يهنئ الأديب من رزق بنتاً من أصحابه فيقول له: أهلاً وسهلاً لعقيلة النساء، وأمّ الأبناء، وجالبة الأصهار، والأولاد الأطهار، والمبشرة بأخوة يتناسقون، ونجباء يتلاحقون.

ولو كن النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهــلال

ثم يقول الأديب لصاحبه؛ والله تعالى يعرفك البركة في مطلعها، والسعادة بموقعها، فادّرع اغتباطاً واستأنف نشاطاً، فالدنيا مؤنثة، والرجال يخدمونها، والأرض مؤنثة، ومنها خلقت البرية، ومنها كثرت الذرية، والسماء مؤنثة، وقد زينت بالكواكب، وحليت بالنجم الثاقب، والنفس مؤنثة، وهو قوام الأبدان، وملاك الحيوان، والجنة مؤنثة، وبها وعد المتقون، وفيها ينعم المرسلون، فهنيئًا لك بما أوتيت، وأوزعك الله شكر ما أعطيت.

أيها الأخـوة, وهي إن كـانت زوجًا فقد ذكرها الله في كتابه فقـال: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا﴾ [الرعد:38].

َ وهي مسألَة عبـاد الله الصّـالحين ۚ ﴿ وَ ۖ الَّذِينَ يَقُولُــونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُوجِنَا ﴾ [الفرقانِ:74].

كُما لا ننسى أن الشرع قد أعطاها حقها من المهر والنفقة والمسكن والملبس، وجعل لها حريتها في اختيـار زوجهـا، وأمر زوجها بمعاشـرتها بالمعروف، وأمره أن يترفع عن تلمس عثراتها وإحصاء سقطاتها.

وهُيِّ إِن لَم تَكُن أَمًّا وَلا بنتًا ولا زوجــةً فَهَي مَن عمــوم المســلمين، يبــذل لها من المعــروف والإحســان ما يبــذل لكل مــؤمن، ولها على المسلمين من الحقوق ما يجب للرجال.

أيها الأُخـوَّة في اللَّـه, وعلى الَّـرغُم من أن الإسـلام احـترم المـرأة وأعلى مكانتها وأعطاها من الحقوق ما يليق بخلقتها وبقدرتها ــ كيف لا

1

والمشرع هو خالقها, ﴿أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]، ـ لكن أعداء الإسلام من اليهود وأذنابهم, والنصارى ومقلديهم ومحبيهم، والعلمانيين الحاقدين، لا يروق لهم وضعُ المرأة في الإسلام، فهم لمّا علموا وأيقنوا أنهم لن يستطيعوا ضرب الإسلام وتقويض حصونه من الداخل إلا بإخراج المرأة من بيتها بل إخراجها عن طبيعتها وأصل خلقتها على يُنشَّأ فِي الجِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف:18] ـ أرادوها أن تزاحم الرجل في كل ميادين الحياة ولا بد, فلا بد أن تزاحم الرجل في عمله، وفي صناعته، وفي وظيفته، بل حتى في سيارته، وتنقله.

أيها الأخـوة, ما كـان لهـؤلاء الحاقـدين أن يـدخلوا على النـاس في بيوتهم ويخرجـوا بنـاتهم ونسـاءهم, ولكنهم بمخططهم المـاكر، افتعلـوا قضـية وأسـموها بمصـطلح جديـد، منهم من يسـمون مسـاعيَهم لإفسـاد المـرأة وللـذهاب بحيائها ودينها [تحرير المـرأة], ليوحـوا للمـرأة أن لها قضـيةً تحتـاج إلى نقـاش، وتسـتدعي الانتصـار لها أو الـدفاع عن حقها

المسلوب.

ولذلك يكثرون الطنطنة في وسائل كثيرة ومختلفة على هذا الـوتر, بأن المرأة في مجتمعاتنا تعاني ما تعـاني، وأنها مظلومة وشـقٌ معطـل، ورئة مهملـة، ولا تنـال حقوقها كاملـة، وأن الرجل قد اسـتأثر دونها بكل شيء.

وهكذا, ليشعروا النـاس بوجـود قضـيةٍ للمـرأة في مجتمعنـا, هي عند

التامل لا وجود لها.

ونحن نقولٍ لهِؤلاء إلناعقين: أي حربّة للمرأة تريدون؟!

أِتريدونها أن ِتكون ألعوبة في يد القاصي والداني؟!

أم تريدونها أن تكـون ورقـةً مبذولـةً تطؤها الأقـدام وتمزقها الأيـدي, بعد أن كانت جوهرةً مصونةً لا يكاد يـرى أحد منها شـيئًا من غـير محرمها إلا بعقد صحيح؟

ً أَيِّ حرية فَي أن تكون المـرأة مع الرجل جنبًا إلى جنب في كل شـيء حتى في مصنعه وهندسته؟!

عجبًا! ثم عجبًا!

تقـول إحـدى الكاتبـات العربيـات ــ وكـانت إحـدى داعيـات الحرية والمسـاواة بين الرجل والمــرأة في كل شــيء, وهي حينما تتكلم تتكلم عن تجربة ومعانــاة، وبعد زمن طويل في درب هــذه الحرية والمســاواة المزعومة ـ تقول:

سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشباء ضد ما يسمى [حرية المــرأة] تلك الحرية الــتي تكــون على حســاب أنوثتهــا, وعلى حســاب كرامتهـا, وعلى حسـاب بيتها وأولادهـا, سـأقول ــ وما زال الكلام لها ــ: إنني أحمل نفسي كما تفعل كثـيرات مشـقة رفع شـعار المسـاواة بينها

وبين الرجل.

تُم ذكَــرَت؛ أنها قد تتعــرض لبعض الأذى والظلم من الرجــل, لكنها تعقّب على ذلك فتقول؛ هل يعـني هـذا أن أرْفُض نعومـةً وهبها الله لي، لأصبح امرأة تعلق شاربًا، وتتحدى أقوى الرجال؟ وهل يعني هذا أن أنظر إلى الـبيت، جنة المـرأة الـتي تحلمُ بهـا, على أنها السـجن المؤبـد؟ وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يُشــدُّ على عنقي؟ وأن الــزوج ما هو إلا السجان القاهر الذي يكبل قدمي, خشية أن تسبقه خطوتي؟

لا, أنا أنثى، أعتز بـأنوثتي، وأنا امـرأة أعـتز بما وهبـني اللـه، وأنا ربة بتي.

تُم تقول: ويا ربِّ اشهد, بيتي أولاً, ثم بيتي, ثم بيتي.

بارك الله لي ولكم بما سمعنا..

الحمد لله على إحسانه والشكر له...

أيها الأخوة في الله, إن اول فتيل أشعله أعداء هـذه الأمة المحمديـة، هو الحجــاب والســخرية منه والنيل من لابِسَـــتِه بالسب والشـــتم أو بالسخرية والذمّ.

تقول إحدى الهالكات: إنني ضد الحجاب، لأن البنـات المحجّبـات يُخِفْن الأطفـال بمظهـرهن الشـاذ، وقد قـررت بصـفتي مدرسة بالجامعـة، أن أطرد أي طالبة محجبة في محاضـرتي، فسـوف آخـذها من يـدها وأقـول لها: مكانك في الخارج.

ُّ أيها الأخوة, إن مسالة الحجاب ما هي إلا بوابةٌ يـدلُف منها هـؤلاء إلى الانحلال من الإسلام بالكلية، فهم لا يكتفـون أبـدًا بـأن تلبس المـرأة زيًّا فاضحًا دونما حجاب؛ بل لا يكتفون حتى يعلموا أنهم مسخوا بحق حقيقة الإسلام من قلب المرأة المسلمة.

أيها الأخوة, وإن المرأة متى ما ألقت مُلاءَتَها عن وجهها وظهرت سافرة الوجه لا يغطيها حجاب, فإنها قد فتحت بابًا من الشر لا يقفل أبدًا, ولذلك لما علم رسول الله شرر النساء على الرجال قال: ((ما تركت بعدي في الناس فتنةً أضرٌ على الرجال من النساء))[1].

فإن المسلمة إن تبرجت بلباسها وألقت حجابهـا, إنها إن فعلت ذلـك, فقد فاز الأعـداء في مخططـاتهم، وكسـبوا مكسـبًا عظيمًـا. وإن المـرأة متى ما تبرجت فقد هدمت المجتمع ونشرت الرذيلة، وأشاعت الفاحشة.

يقـول سـماحة الوالد الشـيخ عبد العزيز بن بـاز ــ رحمه الله ومتعنا بعلمه وعمله ــ في رسـالة له اسـمها [التـبرج], أنصح الجميع بقراءتهـا, فقد بين فيها الشيخ رحمه الله البيان الشافي في حكم الحجـاب وحرمة السفور، يقول رحمه الله:

"فلا يخفى على كل من له معرفةٌ ما عمت به البلـوى في كثـير من البلـدان من تـبرج الكثـير من النسـاء وسـفورهن، وعـدم تحجبهم من الرجال، وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبـداءها، ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظـاهرة، ومن أسـباب حلـول العقوبات ونزول النقمات، لما يـترتب على التـبرج والسـفور من ظهـور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد".

ثم يقول رحمه الله: "فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي سيفهائكم وامنعوا نساءكم مما حرم الله عليهن، وألزموهن التحجب والتستر واحذروا غضب الله سيحانه، وعظيم عقوبته، فقد صح عن النبي الله قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه))" [2].

ويُقُول رحمه الله رادًّا على دعاة الاختلاط ونزع الحجـاب: "إن ثمـرات الاختلاط مُرة, وعواقبه وخيمة, رغم مصـادمته للنصـوص الشـرعية الـتي تأمر المرأة بالقرار في بيتها، والقيـام بالأعمـال الـتي تخصـها في بيتها ونحوه، ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد الـتي

3

لا تحصى؛ فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم بإنصافٍ من نفسه وتجـرد للحق عما عـداه، فسـيجد التحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر" ا.هـ

وأخـيرًا, بعد هَــذه الرحلة الطويلة من تبــيين مخطط الأعــداء وهتك أسـتارهم, انتبه ــ أيها الـولي ــ من أن تكـون ممن يشـارك في إنجـاح مخططات الأعداء.

وأنتِ أيضًا ـ أيتها المرأة المسلمة ـ احـذري ثم احـذري أن تستسـلمي لهم أو تتنازلي, حتى وإن أبدوا لكِ النصيحة أو الشفقة عليك.

ُ فُواَلِله ما أَرادوا حَرِّيَّتُكُ, وَإِنما أرادوا أن تكَـوني رقيقـاً وألعوبة في · . .

وأُنت أيها الولي, راقب من هم تحت ولايتك من البنات الشـابات ومن زوجاتـك, انظر ما يلبسن عند خـروجهن من الـبيت, سـواء ذهبن للسـوق هنا أم لوليمة هناك.

فكم سمعنا وسمعتم عن بنات يلبسن الفاضح التي تستحي المرأة أن تلبسه أمام زوجها أحيانًا.

ثم لا تستنكف هذه المرأة وربما تكون ما زالت تنتظر الزوج الذي يخطبها ومع ذلك تلبس هذا الـزي الفاضح، بل من النساء من لبست عباءة في السوق وعلى مـرأى من النـاس, قد أظهـرت يـديها وربما سـاعديها، وتغطت بغطـوة خفيفة لا تغطي شـيئًا من وجههـا، أو لبست نقابــاً وأخــرجت عينيهــا؛ لتقتل بنظرتها المسمومة ضعاف القلوب، وإلى الله المشتكى.

وإنك لتعجب حينما تعلم أن هـذا الرجل الـذي تـركب معه في سـيارته وهي على هذه الهيئة زوجها الذي نزع من قلبه الحياء والغيرة، فلا غيرة منه ولا حياء منها، وأصبحت الغـيرة الـتي كنا نسـمع عنها في ذلك الجيل الأول كأنها أسطورة أو قصة خيالية.

فها هو رسول الله قيقول يومًا لأصحابه: ((إن دخل أحدكم على أهله ووجد ما يريبه أشهد أربعًا))، فقام سعد بن عبادة متأثرًا، فقال: يا رسول الله، أأدخل على أهلي فأجد ما يريبني، أنتظر حتى أشهد أربعًا؟ لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت ما يريبني في أهلي لأطيحن بالرأس عن الجسد ولأضربن بالسيف غير مصفح، وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء.

فقال عليه الصلاة والسلام: ((أتعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغـير منه، والله أغير مـني، ومن أجل غـيرة الله حـرم الفـواحش ما ظهر منها وما بطن))5[3]. الحديث وأصله في الصحيحين.